# القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

الصف والإخراج والراجعة شعبة توعية الجاليات بالزلفي ٢٣٤٤٦٦ .

## القواعد الأربع

للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

أسألُ الله الكريم ربَّ العرشِ العظيمِ أنْ يتولاكَ في الدُنيا والآخرةِ، وأنْ يجعلكَ مباركاً أينما كنت، وأنْ يجعلكَ ممن إذا أعطيَ شكرَ، وإذا ابتليَ صبر، وإذا أذنبَ استغفر، فإنَّ هؤلاءِ الثلاث عنوانُ السعادة.

اِعْلَمْ - أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ - أَنَّ الحنيفيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَعْبُدَ اللهُ وَحْدَهُ مُحْلِصًا لَهُ الدِّينَ ، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

[الذاريات:٥٦].

فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ ، فَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ ، فَاعْلَمْ أَنَّ العِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إلَّا مَعَ التَّوحِيدِ، كَمَا أَنَّ

### القاعدة الأولى:

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الكَفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهَ ﷺ، مُقِرُّونَ بِأَنَ اللهَ ﷺ، مُقِرُّونَ بِأَنَ اللهَ - تَعَالى - هُوَ الخَالقُ الرَّازِقُ اللَّدَبِّرُ،

وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإِسْلَامِ، وَالدَّليلُ قَولُهُ تَعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ اللَّتِ مَنَ اللَّبِ وَمَنْ يُخْرِجُ الخَيَّ مِنَ اللَّبِ وَمَنْ يُخْرِجُ الخَيَّ مِنَ اللَّبِ وَمَنْ يُخْرِجُ الخَيَّ مِنَ اللَّبِ وَمَنْ يُعْرَجُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ وَمَنْ يُعَرِّجُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ ﴾ [يونس:٣١].

## القاعدة الثانية:

أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إِلَيهِمْ إلَّا لِطَلَبِ القُرْبَةِ وَ الشَّفَاعَةِ.

هَدَليلُ القرْبَةِ، قَولهُ تَعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهُ زُلْفَى إِنَّ اللهَ كَثْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَثْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر:٣].

وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ، قَولُه تَعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ الله ﴾ [يونس:١٨].

والشفاعة شفاعتان: شَفَاعَةٌ مَنْفيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ:
فالشفاعة المنفية: مَا كَانَتْ تُطلَبُ مِنْ غَيرِ الله فيها
لا يقدِرُ عَلَيهِ إِلَّا الله ، والدليل قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالُهِ نَ ﴾ [القرة: ١٤٥].

والشفاعة المُثبَتة : هِيَ الَّتِي تُطلَبُ مِنَ الله، وَالشَّفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ وَالشَّفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ الله تَوَلَهُ وَالمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ الله قَولَهُ وَعَمَلَهُ - بَعْدَ الإذنِ - كَمَا قَالَ تَعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٠].

#### القاعدة الثالثة:

أَنَّ النَّبِي - عَلَيْ - ظَهَرَ فِي أُنَاسٍ مُتَفَرِقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ، مِنْ يَعْبُدُ اللَّائِياءَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّنْبِياءَ وَالصَّالِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَنْبِياءَ وَالصَّالِينَ، وَمِنْهُم مَنْ يَعْبُدُ الأَشْجَارَ وَالأَحْجَارَ، وَالصَّالِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ، وَقَاتَلَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

ودليلُ الشمس والقمر، قولُهُ تَعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا اللَّيْلُ وَالنَّهَمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا اللهَّ اللَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [نصلت:٣٧].

وَدَليلُ اللائكة ، قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ اللَائِكَةَ وَالنِّبِيِّنَ أَرْبَاباً ﴾ [العمران: ٨٠].

ودليلُ الأنبياءِ، قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَّهَ هَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامٌ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَمٌ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة:١٦].

ودليلُ الصَّالِحِينَ ، قَولُهُ تَعالى: ﴿ أُولَـئِكَ الَّـذِينَ يَـدْعُونَ يَبْتَغُـونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْـرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء:١٥].

ود ليل الأشجار والأحجار، قَولُهُ تَعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى \* وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الْأُخْرَى ﴾ [النجم: ٢٠، ١٥]

وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدِ اللَّيثِيِّ - هَ - قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي - يَكُفْرٍ - النَّبِي - عَلَيْ - وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ - وَلَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ - وَلِلْمُشْرِ كِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوْطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُم، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، اجعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُم فَدَاتُ أَنُواطٍ كَمَا لَهُم ذَاتَ أَنُواطٍ كَمَا لَله مُم

## القاعدة الرابعة:

أَنَّ مُشْرِكِي زَمَانِنَا أَغْلَظُ شِركًا مِنْ الأَوَلِينَ، لِأَنَّ الأَوَلِينَ، لِأَنَّ الأَوَّلِينَ، لِأَنَّ الأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الشِّدَّةِ، وَيُخلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، وَمُشركُو زَمَانِنَا شِركُهُم دَائِماً فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ، وَالدَّلِيلُ: قَولُهُ تَعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا

الله تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت:٦٥].

تمت القواعد الأربع ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.